قَالَ أَلَرَ اَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسَتَطِيعَ مَعِ صَبْرًا ۞ قَالَ إِن سَأَلَتُكَ عَن شَهُ عِ بَعْدَ هَا فَلَا تُصَاحِبُنِ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِ عُذْرًا ١ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهُلَ قَرْيَةٍ إِسْتَطَّعَآ أَهُلَهَا فَأَبُوا الْ يُّضَيِّفُو هُمَا فَوَجَدَا فِنهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنُ يَّنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْشِئْنَ لَتَّخَذَتَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَاذَا فِرَا فُي بَيْنِ وَبَيْنِكَ سَأُنَيِّكُكَ بِتَاوِيلِ مَالَمَ تَسَتَطِع عَلَيْهِ صَبِّرًا ١ امَّا ألسَّفِينَ أَهُ فَكَانَتُ لِلسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَعْيِ فَأَرُّد تُنُّ أَنَ آعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ بَاخُدُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصِّبًا ۞ وَأَمَّا ٱلْغُلَا فَكَانَ أَبُواهُ مُومِنَيْنِ فَحَسَيْنَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ۞ فَأَرَدُنَا أَنْ يُبَدِّ لَهُمَا رَبُّهُ مَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُونَ وَأَقْرَبَ رُحْمَا ﴿ وَأَمَّا أَجِدَ ارُ فَكَانَ لِغُلَمْتِينِ يَشِيمَيْنِ فِي إِلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزُ لَّهُمَّا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبَلُغَا أَشُرَّدُ هُمَا وَيَسْنَخُوْجِا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ و عَنَ آمْرِتُ ذَ النَّ تَا وِيلُ مَا لَمُ نَسُطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ۞ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِهِ إِلْقَارَنَايِنَ قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُرُ مِّنَهُ ذِكُرًّا ١ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وفِي إِلَارْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَدِّءِ سَبَيًا ۞ فَاتَّبَعَ سَبَيًا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ أَلْثَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قُولَمَّا قُلْنَا بَلْذَا أَلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن نُعَدِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَنْخِذَ فِبهِمَ قَالَ أَمَّا